الله ﴿ وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ مَاسَرًا إِينَا ﴾ [المدنر: ٣١]، وَقَوْلُهُ: ﴿ أَيْكُمُ الله وَ الله عَلَمُ الله وَ ا

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ: إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشُرَائِعَ وَحُدُوداً وَسُنَنَا، فَمَنِ اسْتَكَمَلَهَا اللّهِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكَمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكُمِلُ الإِيمَانَ، فَإِنْ أَمْتُ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَيَكُمْ بحريص.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ وَلَكِنَ لِيَطْمَهِنَ قَانِيٌّ ﴾ [البغرة: ٢٦٠]. وَقَالَ مُعَاذِّ: اجْلِسْ بنَا نُؤْمِنْ سَاعَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَع مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ شَرَعَ لَكُم ﴾ [الشورى: ١٣]: أَوْصَينَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِيناً وَاحِداً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَأَ ﴾ [المائدة: ٤٨]: سَبِيلاً سُنَّةً.

٢/٢ \_ باب دُعاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ

٨ ـ حدثنا عُبَيدُ اللهِ بَنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ». [مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم: ١٦]. [الحديث ٨ ـ طرفه في: ٤٥١٥].

٣/٣ ـ باب أُمُورِ الإيمَانِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ﴿ لَهُ لَيْسَ آلِدَ أَن ثُولُواْ وُجُوهَكُمْ فِينَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَعْدِ وَالْمَلْبِ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَعْدِ وَالْمَلْبِ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَلْبِ وَالْمَلْبِ عَلَى الْمُسْرَقِينَ وَالْمَلْبِ وَالْمَلْبِينَ وَمَاقَ الْمَالَا عَلَى حُبِّهِ، ذوى الْمُسْرَقِ وَالْمَلَوْ وَمَاقَ الْرَكُونَ وَالْمَلُونِ وَالْمَلَوْ وَمَاقَ الزَّكُونَ وَالْمُولُوكِ السَّيْدِيلِ وَالسَّابِينِ وَفِي الرِّيَابِ وَأَصَامَ الصَّلَوْ وَمَاقَ الزَّكُونَ وَالْمُولُوكِ السَّيْدِيلِ وَالسَّابِينِ فِي الزَيَابِ وَأَصَامَ الصَّلَوْ وَمِالَ الزَّكُونَ وَالْمُؤْوكِ اللهِ وَمِنْ النَّالِيلُ وَمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَالسَّالِقِيلَ اللهِ اللهِ وَاللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

9 ـ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإِيمَانِ". [مسلم: كتاب الإِيمان، باب بيان عدد شعب الإِيمان وانظها وادناها، رقم: ٣٥].

# ٤/ ٤ ـ باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

10 ـ حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حَدَّثنَا شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْماعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَهُ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهِي اللهُ عَنْهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِية: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عَبْدُ اللهُ عَنْ عامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، وتم: 1843].

## ٥/٥ \_ باب أَيُّ الإِسْلَام أَفضَلُ؟

11 - حدثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ القُرَشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مُودَةً، مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسى ﴿ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ". [مسلم: كتاب الإيمان، باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، رقم: 12].

7/٦ \_ باب إطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإسْلَامِ

17 \_ حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبثُ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ بَنَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا كَالَا اللَّهُ مَا تَعْرِف ﴾ . الطَّعَام، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف ﴾ . [مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، رقم: ٢٩] [الحديث ١٢ \_ طرفاه في: ٢٨، ٢٦٢٦].

٧/٧ ـ باب مِنَ الإيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ١٣ ـ حتثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيى، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسَ رَهِهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنْ حُسَينِ المُعَلِّمِ

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: الَّا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفسِهِ». [مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخهد...، رقم: 18].

٨/٨ \_ باب حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الإيمَانِ

١٤ - حدثنا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النِّرَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ

١٥ - حنثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيب، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَالَ: وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ قُتَادَةً، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ حَدُّكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيهِ مِنْ قَالَ النَّبِي ﷺ. [مسلم: كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ اكثر من الأهل والولد والوالد، رتم: 13].

### ٩/ ٩ \_ باب حَلَاوَةِ الإيمَان

17 - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي فِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: النَّبِيِ عَلَى النَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما، وَأَنْ يُحِبَّ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما، وَأَنْ يُحُودَ في الكُفرِ كما المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُورَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفرِ كما يَكُوهُ أَنْ يَعُودُ في الكُفرِ كما يَكُوهُ أَنْ يَعُودُ في الكُفرِ كما يَكُوهُ أَنْ يَعُودُ في الكُفرِ عَما ليكُومُ أَنْ يَعُودُ في الكُفرِ عَما ليكُومُ أَنْ يَعُودُ في النَّارِ». [مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، ونم: ١٦٣]. [الحديث ١٦ عليه المؤاذ في: ٢١، ١٠٤١، ١٩٤١].

## ١٠/١٠ ـ باب عَلَامَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

١٧ - حدثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً، عَنِ النّبِي عَنْ اللّهِ بْنُ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً، عَنِ النّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ قَالَ: "آيَةُ الرّبَعَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ». [مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى على من الإيمان، رقم: ٤٧][الحديث ١٧ -طرفة: ٢٧٨٤].

#### ١١/١١ \_ باب

١٨ - حتننا أبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ رَهِيْ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيلَةَ العَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ـ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَسْحَابِهِ ـ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئًا، وَلَا أَضْحَابِهِ .. (اللهِ شَيئًا، وَلَا اللهِ شَيئًا، وَلَا اللهِ اللهِ شَيئًا، وَلَا اللهِ اللهِ شَيئًا، وَلَا اللهِ اللهِ شَيئًا، وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تَسْرِفُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَسْرِفُوا، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَمْعُرُوفِ، تَفَرُونَهُ بَينَ أَيدِيَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِ. مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ فِي اللهُ نَيْا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً ثُمُّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ . [مسلم: كتاب الحدود، باب الحدود كارات لأهلها، رقم: 1709]. [الحديث ١٨ - أطرافه في: ٢٨٩٢، ٢٨٩٢ ، ٢٩٩٩، ٢٩٩٩، ٢٨٩٧].

المرّبال مِنَ اللّبِنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ الْمَوْرَارُ مِنَ الْفِتَنِ الْمَرَارُ مِنَ الْفِتَنِ الْمَ الْمَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

١٣/١٣ ـ باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَنَّ المَعْرِفَةَ فِعْلُ القَلبِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَاكِنَ يُوَاخِذُكُمْ بِا كَسَبَتْ ثُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

٢٠ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ وَمَا تَأَخَّر، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا».

١٤/١٤ ـ باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

٢١ - حتثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَة الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْداً لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرَهُ فَي النَّادِ». [طرفه في: ١٦].

١٥ / ١٥ ـ باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإيمَانِ فِي الأَعْمَالِ
٢٢ ـ حدثنا إسْماعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ